



# •————•

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ عَوَلاَ تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞﴾ [النساء:١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُوْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله على، وخير الهدي هدي محمد هي، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار؛ وبعد.

فهذا تعليق مختصر على رسالة «نواقض الإسلام»، لشيخ الإسلام



المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهُ أُللَّهُ تعالىٰ، التي ذَكر فيها عشرة نواقض تُخرِج فاعلَها عن دين الإسلام، فينبغي للعبد المسلم أن يتعلم هذه النواقض العشرة حتىٰ يتجنَّبها، فلا يقع فيها.

وقد شرحتُها بأسلوبٍ سهل ميسّرٍ يفهمه كل من يقرؤه.

وأسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يغفر لنا، ولمشايخنا، ولآبائنا، وأمهاتنا، وأزواجنا، وأولادنا.

وصلِّ اللهم، وسلِّم وبارك على محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وڪتب خَالِدُبنُ مُحَمُودِ الْجُهَنِيُّ ۱٤٣٥/٤/۶ه ۲۰۱٤/۳/۳



# ترجمت المؤلف

#### اسمه ونسبه:

هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد التميمي<sup>(۱)</sup>.

#### مولده:

وُلد رَحْمَهُ ٱللَّهُ سنة ١١١٥هـ في بلدة العيينة من أرض نجد، ونشأ فيها (٢).

### طلبه للعلم:

قرأ القرآن قبل بلوغه العشر، وكان حاد الفهم، سريع الإدراك يتعجب أهله من فطنته وذكائه، ثم اشتغل بالعلم وجَدَّ في طلبه، وبعد بلوغه قدّمه والده إمامًا في الصلاة، ثم حج، وأقام بها شهرين، ثم رجع إلىٰ بلده واشتغل بالقراءة علىٰ مذهب الإمام أحمد، ثم رحل إلىٰ البصرة والحجاز مرارًا، ورحل إلىٰ الأحساء فسمع من مشايخها ".

#### شيوخه:

أخذ العلم عن عدة مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء؛ من أشهرهم(٤):

<sup>(</sup>١) انظر: مشاهير علماء نجد، للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، صـ (١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق، صد (١٦ –١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق، صد (١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: السابق، صد (١٧).

## إِنَّ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِمِ لِلْمُعِلْمُ لِمِعِلَمُ لِلْمُعِلَمِ لِلْمُعِلْمُ لِمِعِلَمُ ل



- ١- أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان.
- ٢- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي.
  - ٣- الشيخ العالم محمد حياة السندي المدني.

#### دعوته:

عند ما انتقل والد الشيخ إلى حُريْمَلاء التي كان يعمل فيها قاضيًا بدأ الشيخ ينشر الدعوة إلى التوحيد جاهرًا؛ وذلك سنة ١١٤٣هـ، ثم غادرها بسبب تآمر نفر من أهلها عليه لقتله، ثم توجه إلى العُييْنَة وعرض دعوته إلى أميرها عثمان بن معمر الذي قام معه بهدم القبور، والقباب، وأعانه على رجم امرأة زانية جاءته معترفة بذلك، فلما كثر القيل والقال من أهل البدع والضلال شكوا إلى شيخهم رئيس بني خالد فكتب إلى عثمان يأمره بقتله أو إجلائه، فأمر بإجلائه، فخرج الشيخ منها وهاجر إلى الدرعية فنزل ضيفًا على عبد الله بن سويلم، ثم انتقل إلى تلميذه الشيخ أحمد بن سويلم، وكان عليها الأمير محمد بن سعود، وكان كغيره من الأمراء يسمعون عن الشيخ، ولم يسمعوا منه.

علمت زوجة الأمير بقدوم الشيخ، وكان قد هداها الله، وسمعت بدعوته، فقالت لزوجها الأمير: إن هذا الرجل غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته، فما زالت به حتى أقنعته؛ فقال لها: قولوا له يأتيني، فقالت: إذا طلبته قال الناس: يريد أن يعذبه، أو يقتله، ولكن اذهب إليه أنت كي يقدره الناس، فذهب إلى الشيخ، فعرض الشيخ عليه دعوته فشرح الله على صدره للدعوة، ومن ذلك الوقت قامت

### بشنج بقاقض الأيثا لاهزاء



الدعوة في الدَّرْعِيَّة، وجلس الشيخ للتدريس، وصار الطلاب يتوافدون على الشيخ؛ فنفع الله بالشيخ الناس في البلاد شرقًا وغربًا(١).

#### مؤلفاته:

صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنفات كثيرة، من أشهرها (٢):

١- كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد.

٧- أصول الإيمان.

٣- فضل الإسلام.

٤- كشف الشبهات.

٥- مسائل الجاهلية.

٦- مختصر زاد المعاد.

#### ثناء العلماء عليه:

قال سليمان أخو الإمام محمد بن عبد الوهاب: «كان عبد الوهاب أبوه –أي: محمد عبد عبد من فهمه وإدراكه قبل بلوغه، ويقول: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام»(٣).

وأنشد العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني فيه قصيدة أثنى عليه فيها بقيامه بالتوحيد وبإلزامه من تحت يده إقامة شعائر الإسلام (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مشاهير علماء نجد»، صد (۱۸ -۲٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق، صد (٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»، للشيخ إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدى، صـ (١٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»، صـ (١٣١).



وأثنى عليه العلامة الشوكاني، فقال: من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة (١).

وأثنى عليه الألوسي، فقال: شديد التعصب للسنة كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن بدران: «وَلما امْتَلاَّ وطابه من الْآثَار وَعلم السّنة وبرع فِي مَذْهَب أَحْمد أَخذ ينصر الْحق ويحارب الْبدع ويقاوم مَا أدخلهُ الجاهلون فِي هَذَا الدِّين الْحَنَفِيِّ والشريعة السمحاء... وَلم يزل مثابرًا علىٰ الدعْوة إلَىٰ دين الله تَعَالَىٰ حَتَّىٰ توفاه الله تَعَالَىٰ "".

وقال: «فأصبح ابن عبد الوهاب ذا شهرة طبقت العالم الإسلامي وغيره معدودًا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرى والمغتربين بفكرهم أفكار الأمم»(٤).

#### وفاته:

توفي الشيخ في الدَّرْعِيَّة سنة ٢٠٦٦هـ يوم الاثنين آخر شهر شوال، وصلي عليه في بلدة الدرعية؛ ورثاه جمع من العلماء منهم الإمام محمد بن علي الشوكاني رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: السابق، صد (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق، صد (١٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدخل»، لابن بدران، صـ (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»، للشيخ محمد بن الحسن الحجوي (٢/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مشاهير علماء نجد»، صـ (٢٦).

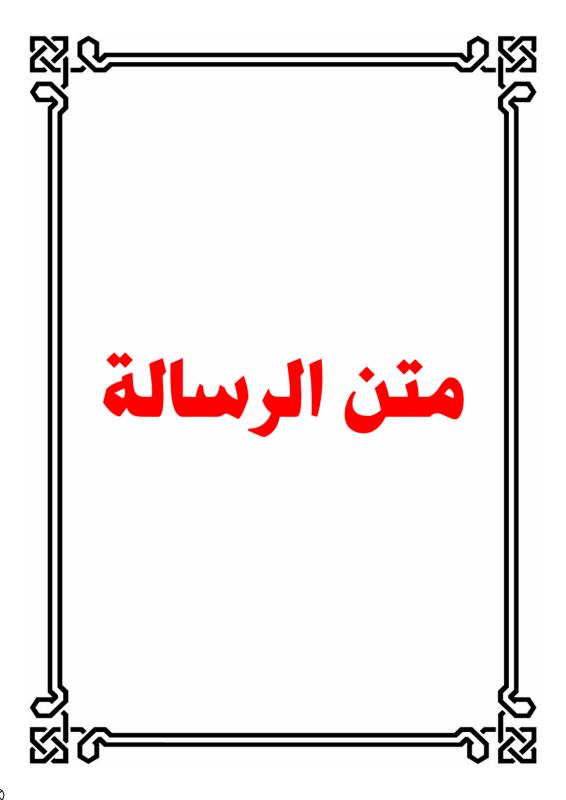





# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَهُ أَللَهُ تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عَشرة نواقض:

## [الناقض الأول]

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُ فَي وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ الْمَسِيحُ ﴿ إِلَى الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

# [الناقض الثاني]

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، كفر إجماعًا.

# [الناقض الثالث]

الثالث: من لم يُكفِّرِ المشركين، أو شكَّ في كُفْرِهم، أو صحَّح مذهبهم كَفَر.



#### [الناقض الرابع]

الرابع: من اعتقد أنَّ غيرَ هَدي النبي الله أكملُ من هديه، أو أنَّ حكمَ غيره أحسنُ من حُكمِه، كالذين يفضِّلون حكمَ الطواغيت على حُكْمِه، فهو كافر.

#### [الناقض الخامس]

الخامس: من أبغضَ شيئًا مما جاء به الرسول ، ولو عمِل به كفر.

#### [الناقض السادس]

السادس: من استهزأ بشيء من دِين الله، أو ثوابه، أو عقابِه كُنتُمُ كُفر، والدليل قوله تعالى: ﴿قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايننِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَمْ نِعْدَ، والدليل قوله تعالى: ﴿قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايننِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَمْ نِعْدَ، وَالدليل قوله تعالى: ﴿قُلُ اللّهُ مَعْدَ إِيمَننِكُمُ ﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

### [الناقض السابع]

السابع: السحر، ومنه الصرفُ والعطف، فمن فعله أو رَضيَ به كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا



# إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة:١٠٢].

## [الناقض الثامن]

الثامن: مُظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلِّمُم مِّنكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ ﴾ [المائدة: ٥١].

#### [الناقض التاسع]

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يَسَعُهُ الخروج عن شريعة موسى شريعة محمد شي كما وَسِع الخَضِر الخروج عن شريعة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فهو كافر.

### [الناقض العاشر]

العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه، ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ الْمُ أَعْضَ عَنْهَا وَالدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ اللهِ اللهُ اللهُ



#### [الخاتمة]

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره.

وكلُّها من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يحذرَها، ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجِبات غضبه، وأليم عقابه.

وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.









# شرح عنوان الرسالة

#### 

نواقض: جمع ناقض، وهو المُبطِل، والنَّقضُ: إفسادُ ما أَبْرَمتَ من عَقد، أو بناء (١).

وفي الصِّحاح: النَّقض نقض البناء، والحبل، والعهد (٢).

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١].

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنَ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنَكَ ثُلُهَا مِنَ بَعَدِ قُوَّةٍ

والإسلام: «هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله»(٣).

ومعنى قولنا: «الاستسلام لله بالتوحيد»: الإذعان لله تعالىٰ بالتوحيد الذي هو إفراد الله تعالىٰ بربوبيته، والعبادة، وأسمائه وصفاته.

قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَيْ مَر: ٥٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان العرب»، مادة «نقض».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح»، مادة «نقض».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدرر السنية» (١/ ١٢٩).



وَٱتَّبَعَمِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ أَنَّ النساء: ١٢٥].

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللّهِ ﴾ أخلص العمل لربه على، فعمل إيمانا واحتسابا ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ أي: اتَّبَع في عمله ما شرعه الله له، وما أُرسِل به رسولُه من الهُدى ودين الحق.

وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي: يكون خالصًا صوابًا.

والخالص أن يكون لله.

والصواب أن يكون مُتَّبعا للشريعة.

فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العملُ أحدَ هذين الشرطين فسد<sup>(1)</sup>.

ومعنى قولنا: «والانقياد له بالطاعة»: أي الإذعان لله تعالىٰ بالطاعة، والطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا(٢).

قال تعالىٰ: ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ (آَتُ) ﴾ [آل عمران:٣٢].

وقال تعالىٰ: ﴿ فَلْيَحُذُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ [النور:٦٣].

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير القرآن العظيم»، للحافظ ابن كثير (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التعريفات»، للجرجاني، صـ (١٤٠).



ومعنى قولنا: «والبراءة من الشرك وأهله»: أي مباعدة المشركين وشركِهم.

والبراءة: التباعد من الشيء ومزايلته، ومن ذلك البُرء وهو السلامة من السُّقم (١).

قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي ٓ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّا بُرَءَ ۗ وُأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَلَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآ مُ أَبِدًا حَتَّى تُوَمِّنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥ ﴾ [الممتحنة:٤].

وقال تعالىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [الممتحنة:١].

## فائدة [١]: لا يتحقق إسلام عبد إلا بهذه الثلاثة:

١- الاستسلام لله تعالىٰ بالطاعة.

٢- الانقياد لله بالطاعة.

٣- البراءة من الشرك وأهله.

#### فائدة [7]: مقصود المصنف رَحَدُاللَّهُ من عنوان الرسالة.

مقصود المصنف رَحمَهُ ألله من عنوان الرسالة أن العبد المسلم قد يرتكب شيئًا من هذه النواقض فيخرج عن رَبقة الإسلام؛ لذا اهتم العلماء قديمًا وحديثًا بجمع هذه النواقض، فمنهم من ذكرها ضمن باب الرِّدة في الفقه، ومنهم من أفردها بمصنَّفات مستقلة.

<sup>(</sup>١) انظر: «مقاييس اللغة»، مادة «برأ».



#### فائدة [٣]: الأشياء التي تحصل بها الردة.

قد ذكر العلماء أن الردة تحصل بأحد أربعة أمور (١):

الأول: بالفعل: كصرف العبادة لغير الله؛ كمن سجد لغير الله تعالى، أو ذبح لغير الله تعالى.

الثاني: بالقول: كسب الله تعالى، سواء كان مازحًا أو جادًّا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته أو برسله، أو كتبه.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَإِن سَا أَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ أَقُلُ اللَّهِ وَءَايَنِهِ وَوَرَسُولِهِ عَنْ مُلْآتُمُ تَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ قَلَ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِلَا لَا يَعْنَذِرُواْ قَدَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِلْكَا اللَّهِ وَءَايَنِهِ وَوَرَسُولِهِ عَنْ طَآبِفَةً مِّنَكُمُ نَعُذَبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا فَيَكُمُ نَعُدَدِ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الثالث: بالاعتقاد: كمن اعتقد حِلَّ ما أجمع المسلمون على تحريمه، أو العكس، كمن اعتقد حلَّ الزنيٰ، أو حرمة الصلاة.

الرابع: بالشك: كمن شك في وجود الله تعالى، أو رسالة النبي هه. قال تعالى: ﴿قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحُجُرات:١٥].

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني»، لابن قدامة (۱۱/ ۲۷٦، ۲۹۸–۲۹۹)، و «كشاف القناع»، للبهوتي (۱) ۱۲/ ۲۲۰–۲۳۶).



# الناقض الأول • وي

# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحْمَدُاللَّهُ تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عَشرة نواقض:

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال: ﴿ إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّة وَمَأُولَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ لِ (إِنَّ ﴾ [المائدة: ٧٧]، ومنه: الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله.

\_\_\_\_\_ الشّن سي \_\_\_\_\_

قوله: «اعلم»: هذه كلمة يُؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة؛ لكي ينتبه السامع أو الطالب إلى ما بعده، أي كن متهيئًا لما يُلقى إليك من العلوم.

والعلم هو أعلى مراتب الإدراك، ثم نُقل بمعنى المسائل المضبوطة ضبطًا علميًّا.

واصطلاحًا: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقيل: هو إدراك



الشيء علىٰ ما هو به، وقيل غير ذلك''.

قوله: «أن نواقض الإسلام عشرة نواقض»: أي مبطلات ومحبطات الإسلام عددها عشرة نواقض.

واعلم أن نواقض الإسلام كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى أربعمائة ناقض، ولكن أهمها هذه العشرة التي ذكرها المصنف رَحمَهُ اللهُ (٢).

قوله: «الأول»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قوله: «الشرك في عبادة الله تعالى»: أي يجعل في عبادة الله تعالىٰ نصيبا لغيره من المخلوقين.

#### والشرك نوعان:

الأول: شرك أكبر: هو أن يتخذ العبد مع الله ندًّا يدعوه من دون الله، أو يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر استقلالا دون الله.

حكمه: يُخرِج صاحبَه من الدِّين، ويُحبِط الأعمال، وهو أعظم ذنب عُصى الله به، وهو مراد المصنف هنا.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا (إِنَّ ﴾[النساء:٤٨].

وعَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسعُودٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلتُ النَّبِيَ ﴿ اللهُ عَنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التعريفات»، صد (۱۵۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صد (٣٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).



الثاني: شرك أصغر: هو كل شرك يؤدي إلى الشرك الأكبر.

حكمه: لا يُخرِج صاحبه من الدِّين، ولا يُحبط سائر الأعمال، مثل الرياء.

قال تعالى: ﴿ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عِ أَحَدُا (إِنَّ ﴾ [الكهف:١١٠].

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضَالِكُعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿الرِّيَاءُ﴾(١).

## وينقسم الشرك باعتبار أقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: شرك في الربوبية؛ كأن يعتقد وجود متصرِّف في الكون مع الله.

الثاني: شرك في الإلهية؛ كأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله.

الثالث: شرك في الأسماء والصفات؛ كأن يُشبِّه الله تعالى بخلقه، أو يعطِّل شيئا من صفات الله.

قوله: «في عبادة الله تعالى»: العبادة: لغة: التذلُّل والخضوع؛ يقال: طريق معبَّد أي مذلَّل (١).

وشرعًا: «هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال، والأعمال

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٣٩/ ٣٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لسان العرب»، و «تاج العروس» مادة «عبد».



الظاهرة والباطنة» 🗥.

الأقوال الظاهرة: هي أقوال اللسان، كالشهادتين، والتسبيح، والتهليل، ورد السلام.

والأقوال الباطنة: هي أقوال القلب، كاليقين، والتصديق.

والأعمال الظاهرة: هي أعمال الجوارح، كالصلاة، والصيام، والزكاة، والنذر.

والأعمال الباطنة: هي أعمال القلب، كالخوف، والرجاء، والمحبة، والخشية، والإنابة.

فائدة [١]: أركان العبادة:

للعبادة ثلاثة أركان لا تُقبلُ إلا بها:

الأول: المحبة: أي للمعبود ، وهي رُوح العبادة، وكلما تحرك الحب في القلب كان أدعى للإخلاص.

قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٦٥].

الثاني: الرجاء: أي فيما عند الله من الثواب، وهو يقود العبد إلىٰ إخلاص العبادة.

قال تعالىٰ: ﴿ أُولَكِيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُّ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء:٥٧].

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع الفتاوي»، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/ ١٤٩)



قال تعالىٰ: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَنَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ الإسراء: ٥٧].

قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زِنديق<sup>(۱)</sup>، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مُرجِيءُ<sup>(۲)</sup>، ومن عبده بالخوف وحده فهو حَرُورِي<sup>(۳)</sup>، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحِّد<sup>(٤)</sup>.

#### فائدة [7]: شروط العبادة:

#### لا تقبل العبادة إلا بشرطين:

الشرط الأول: الإخلاص فيها للمعبود: والإخلاص هو التنقية، والمراد به أن يَقصد العبد بعبادته وجه الله ﷺ، والوصول إلىٰ دار كرامته ﷺ.

فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه على الله المالية ال

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البيَّنة: ٥].

وقَال تعالىٰ: ﴿ أَلَالِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزُّمَر:٣].

<sup>(</sup>١) زنديق: الزنديق هو الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر.

<sup>(</sup>٢) مرجيء: نسبة إلى المرجئة وهم الذين غلّبوا جانب الرجاء على جانب المحبة، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب.

<sup>(</sup>٣) حروري: نسبة إلىٰ بلدة حروراء بالعراق وقد كانوا من الخوارج الذين يكفرون المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر.

<sup>(</sup>٤) انظر: «العبودية»، لشيخ الإسلام ابن تيمية، صـ (١١٢).



و قال تعالىٰ: ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وبِنِي ﴿ إِنَّ ﴾ [الزُّمَر:١٤].

الشرط الثاني: المتابعة للرسول 🥮.

فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول .

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا ءَائِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾ [الزُّمَر:١٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْفِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ فَيَ ﴾ [النساء: ٦٥].

وعن عَائشة رَخِيَلِتُهُ عَهَا، قالتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ هَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَ منهُ فَهوَ رَدُّ (١٠٠٠)، أي مردودٌ عليهِ.

فلا عبرةَ بالعمل ما لم يكنْ خالصًا لله صوابًا علىٰ سُنة رسول الله على .

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالىٰ: ﴿لِيَبَلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧، المُلك: ٢]: «أخلصُه وأصوبه»، قيل: يا أبا علي، وما أخلصُه وأصوبه وأصوبه وأصوبه على صوابا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا على السنة» وإذا كان على السنة» والصواب ما كان على السنة» (٢).

ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرُّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٥٠)، مسلم (١٧١٨)

<sup>(</sup>Y) انظر: «حلية الأولياء» (٨ / ٩٥).



مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِلَّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُملُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَى اللهُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَى اللهُ الْأَنِي ﴾ [الكهف:١١٠].

# قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ ا:

فالشرك أعظم ذنب عُصي الله به، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، والمقصود بالشرك هنا: الأكبر.

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزُّمَر:٥٣]، أي كل الذنوب عدا الشرك الأكبر فإنه مستثنىٰ بآية النساء.

قوله: «وقال: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ »: ذكر الله تعالىٰ في هذه الآية أن المشرك يعاقب بعقوبتين:

الأولى: لا يدخل الجنة أبدًا، ويدخل النار.

الثانية: لن ينصره أحد في الدنيا والآخرة.

قـولـه: «ومنه: الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر»: أي من الشرك في العبادة الذبح لغير الله تعالى، كمن يذبح باسم الله لغير الله، أو يذبح باسم الله ناويًا التقرب لغير الله، أو نحو ذلك.

قوله: «وأشهرها الشرك في عبادة الله»: أي أشهر أنواع الشرك هو الشرك في العبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، كمن صلى لغير الله، أو خاف من صاحب ضريح ونحوه، أو نذر لغير الله، أو نحو ذلك.



# الناقض الثاني

#### قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُ اُللَّهُ تعالى:

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، كفر إجماعًا.

\_\_\_\_\_ \_\_\_ الشتى دىسوالشتى مىسو

قوله: «الثاني»: أي من نواقض الإسلام العشرة، وهذا الناقض داخل في الناقض الأول، وإنما نصَّ عليه المصنف رَحْمَهُ اللَّهُ؛ لأنه منتشر بين الناس.

قـوله: «من جعل بينه وبين الله وسائط»: أي من اتخذ بعضَ المخلوقين وسائل ووسائط بينه وبين الله تعالىٰ.

#### فائدة [١]: التوسل قسمان(١):

القسم الأول: توسل مشروع: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته،

<sup>(</sup>١) انظر: «التوسل أنواعه وأحكامه»، للشيخ الألباني، صد (٣٠-٤٢)، و «أصول الإيمان»، إعداد نخبة من العلماء، صد (٤٧-٥).



كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك باسمك الرحمن الرحيم أن ترحمني، ونحو ذلك.

ودليل مشروعيته قوله تعالىٰ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠].

الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني بك، ومحبتى لك، اغفر لى.

ودليل مشروعيته قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَاعُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (إِنَّ ﴾ [آل عمران:١٦].

الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره.

ودليل مشروعيته أن الصحابة رَحَيَّكُ عَانُوا يسألون النبي هُ ، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَحَيَّكُ عَنَمُّ: قَالَ رَسُولُ الله هُ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمُمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّىٰ رُفِعَ لِي النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّىٰ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَىٰ الأُفْقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الأَفْقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي انْظُرْ إِلَىٰ الأَفْقِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ اَفَاضِ القَوْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ اللَّهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ»، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضِ القَوْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا بِالله وَاتَبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وَقَالُوا: نَحْنُ اللَّهُ وَاتَبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وَقَالُوا: نَحْنُ الْإِسْلَام، فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَعَ النَّبِي هُ فَخَرَجَ، فَقَالَ: وَلِلْدُوا فِي الْإِسْلَام، فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَعَ النَّبِي هُ فَخَرَجَ، فَقَالَ:



«هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»(١).

القسم الثاني: توسل ممنوع: هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، ومنه:

١- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكُرُبات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة.

١- التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها، والبناء عليها، ووضع القناديل والستور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مُفْضِية إلى الشرك الأكر.

٣- التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرَّم، بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به.

فائدة [7]: لا تخرج شبهات المخالفين لأهل السنة في باب التوسل عن أحد أمرين (٢):

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٥٠٥)، ومسلم (٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوسل أنواعه وأحكامه»، للشيخ الألباني، صد (٥١- ١٣٧)، و «أصول الإيمان»، إعداد نخبة من العلماء، صد (٥١-٥٤).

## بشنج بقاقض الاشارهن



الأول: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها، ومن ذلك:

1- حديث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»، أو «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»، وهو حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث.

٧- حديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور»، أو «فاستغيثوا بأهل القبور»، وهو حديث مكذوب مفترئ على النبي النبي العلماء.

٣- حديث: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه»، وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام، وضعه بعض المشركين.

3- حديث: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك»(١) وهو حديث باطل لا أصل له، ومثله حديث: «لولاك ما خلقت الأفلاك».

<sup>(</sup>١) انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»، للشيخ الألباني (١/ ٨٨).



الثاني: أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي في فهمت فهمًا خاطئًا، أو حرفت مدلو لاتها، ومن ذلك:

حديث ابن عمر رَخَوَلِتُهُ عَنْهُا، أن عمر بن الخطاب رَخَوَلِتُهُ عَنْهُ كان إذا قحطوا استسقىٰ بالعباس بن عبد المطلب، فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقِينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيُسْقَون»(١).

ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُ إنما كان بجاه العباس رَضَالِتُهُ عَنْهُ ومكانته عند الله على وأن المراد بقوله: «كنا نتوسل إليك بنبينا»، أي بجاهه.

وهذا فَهم خاطئ؛ إذ لم يكن معروفًا لدى الصحابة وَحَالِيَهُ عَلَمُ التوسل إلى الله بذات النبي الله والله وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته، وعمر وَحَالِيَهُ عَنْهُ لم يرد بقوله: «إنا نتوسل إليك بعم نبينا»، أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد دعاءه، ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفًا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي وإلى التوسل بالعباس وَحَالِيَهُ عَنْهُ بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي الذي هو أفضل الخلائق، فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته.

عن عثمان بن حُنَيف، «أن رجلًا ضرير البصر أتى النبي ه فقال:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٠١٠).



ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئتَ دعوتُ وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك، قال: فادْعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيُحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلىٰ ربي في حاجتي هذه لتقضىٰ لي اللهم فشفعه في (١).

ليس في الحديث ما يدل على جواز التوسل بجاه النبي الله أو غيره من الصالحين، فإن الأعمى قد طلب من النبي الله عليه بصره، فقال له: "إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت ""، فقال: فادعُه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي الله لا بذاته، أو جاهه؛ ولذا ذكر العلماء هذا الحديث من معجزات النبي الله ودعائه المستجاب، فإنه ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره".

وأما بعد موت النبي هؤ فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي هؤ لأحد بعد الموت، كما قال النبي هؤ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(1).

قوله: «يدعوهم»: أي دعاء مسألة، أو دعاء عبادة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٥٧٨)، وقال: حسن صحيح، وأحمد (٤ / ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٣٢٨)، مسلم (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: «دلائل النبوة»، للبيهقي (٦ / ١٦٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (١٦٣١).



#### فائدة: الدعاء نوعان:

النوع الأول: دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضُرِّ.

مثاله: أن يقول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني.

وحكم صرف هذا النوع لغير الله: إن كان المدعو: حيًّا حاضرًا قادرًا علىٰ ذلك، فليس بشرك، كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك.

كما في حديث ابن عمر رَخَالِلهُ عَنْهُمَا عن النبي هُ «مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوه»(١).

أما إن كان المدعُو: ميتًا، أو غائبًا، أو غير قادر والداعي يعلم ذلك، فدعاؤه شرك مخرج من الملة.

النوع الثاني: دعاء عبادة، ويكون بأي نوع من أنواع العبادة وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب؛ فالصلاة دعاء والزكاة دعاء.. إلخ، و يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها، كما قال المنابعة ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ( الجن ١٨٠ ].

أي: لا تعبدوا مع الله أحدًا، أو لا تسألوا مع الله أحدًا، وكما قال النبي الله عنه الله أعام العبادة العبادة النبي الله عنه العبادة الع

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٦٧٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٢٩٦٩)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٨٢٨)، والنسائي في «الكبرئ» (١١٤٠٠)، وصححه الألباني.



ذلك فيقال: إنه دعا، لكن دعاء عبادة.

## حكم صرف هذا النوع لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة.

قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّاهًا عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللللَّ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّالَا الللّهُ ا

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسعُودٍ رَضِيَالِلهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللهِ بَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ (١٠).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكُ إِنّا فَعَلْتَ فَإِنَّكُ إِنّا يَمْسَلُكُ ٱللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُو اللّهُ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُو اللّهُ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُو اللّهُ وَإِن يَمْسَلُكُ اللّهُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوْء وَهُو ٱلْغَفُورُ وَإِن يَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِوْء وَهُو ٱلْغَفُورُ الرّجِيمُ ( إِنّا ) ﴿ [يونس:١٠٧].

قوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ هذا نهي، والنهي مُنْصبُّ على الفعل فيعم أنواعَ الدعاءِ: دعاء المسألة، ودعاء العبادة؛ لأن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم؛ و ﴿ تَدْعُ ﴾ نكرة؛ لأنه فعل مشتمل على مصدر، فتفيد العموم.

قوله: «ويسألهم الشفاعة»: أي يطلب منهم أن يشفعوا ويتوسطوا له عند الله تعالى.

والدليل على أن سؤال الشفاعة من الأموات والغائبين شرك: قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَعَ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري ( ٤٤٩٧).



هَتُولَا مِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللهِ ﴾ [يونس:١٨]، أي هؤلاء الأموات يشفعون لنا، بعبادتنا إياهم، فيطلبون لنا الخير من الله على.

والشفاعة لغة: هي جعل الوتر شفعًا<sup>(١)</sup>؛ قال تعالىٰ: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْشَفْعِ وَٱلْشَفْعِ وَٱلْشَفْعِ وَٱلْشَافِعِ وَٱلْفَجِرِ:٣].

وشرعًا: هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مَضرَّة.

فائدة: لا تثبت الشفاعة إلا بشرطين:

الشرط الأول: إذن الله في الشفاعة.

لقول تعالى : ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

و قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَن أَذِكَ لَهُ ﴿ [سبأ: ٢٣].

الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع.

لقوله تعالىٰ: ﴿ وَكُم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ ﴾ [النجم:٢٦].

و قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء:٢٨].

قوله: «ويتوكل عليهم، كفر إجماعًا»: التوكل هو الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وقيل: هو الثقة بما عند الله، واليأس عما في أيدي الناس (٢).

والدليل علىٰ أن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالىٰ قوله

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب اللغة»، مادة «شفع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التعريفات»، صد (۷۰).

## بشنج بقاقض الأيثارهن



تعالىٰ: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المائدة: ٢٣].

و قوله تعالىٰ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَ تَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المائدة: ١١].

وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَالِكُ عَنْهُمْ، أَن رسول الله عَلَى قَالَ فِي صَفَةَ اللَّذِينَ يَدخُلُونَ الْجَنَة بغير حساب: «هُمُ اللَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»(١).

قوله: «كفر إجماعًا»: أي من فعل شيئًا من المذكورات مِن دعاء الأموات والغائبين، أو اتخذِهم وسائط بينه وبين الله تعالى، أو طلب الشفاعة منهم كفر بإجماع العلماء.

#### **૾૾૾ૺૺૺ૾ૺૺ૾ૺ**

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٠٥)، ومسلم (٢١٨).



# الناقض الثالث

### قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُ أُلَّكُ تعالى:

الثالث: من لم يُكفِّرِ المشركين، أو شكَّ في كُفْرِهم، أو صحَّح مذهبهم كَفَر.

\_\_\_\_\_ الشّن حروب الشّن الشّن عرب السّن عرب الشّن عرب السّن عرب الشّن عرب السّن عرب الشّن عرب الشّن عرب الشّن عرب السّن عرب الس

قوله: «الثالث»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قوله: «من لم يُكفِّر المشركين»: كاليهود، والنصارئ، وعُبَّاد الأضرحة والقبور.

قوله: «أو شكّ في كفرهم»: أي تردد في كفرهم، هل هم كفار، أو لا؟

قـوله: «أو صحّح مذهبهم»: كمن يقول: إن دين النصاري، أو دين اليهود صحيح، ويجوز اتباعه.

قوله: «كفر»: لأنه يجب على المسلم اعتقاد كفرهم، لأن الله كفَرهم.

قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُم ﴾ [المائدة: ١٧].



وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسُكَمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (فِي) ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ (١).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَام، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ الله »(٢).

وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوْفِي رَسُولُ اللهِ هُ وَكَانَ أَبُو بَحْرِ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضَالِكُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ يَقُولُوا: لا النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا الله مُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ الله الله الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الزَّكَاةَ حَقَّ الله الله عَلَىٰ النَّالَةُ مُنْ فَقَالَ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنْعِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَقَاتَلْتُهُمْ اللهُ عَلَىٰ مَنْعِهَا إِلَىٰ مَنْعِهَا إِلَىٰ مَنْعِهَا إِلَىٰ مَنْعِهَا إِلَىٰ مَنْعِهَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْعِهَا اللهُ عَلَىٰ مَنْعِهَا إِلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْعِهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْعِهَا إِلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٩٩ ، ١٤٠٠)، ومسلم (٢٠).



## فائدة: بعض الأحكام المترتبة على تكفير الكفار(١).

وقوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذً اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعِيمُ أَلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ مَّ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْهِ مَ أَوْلِيمِنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيَعْمُ وَرَضُواْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها أَرْضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

٢- لا يجوز للمسلم أن يتولَّئ جنازته إلا إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإنه يوارئ بالتراب و لا يُدفَن في مقابر المسلمين.

لقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكْسِقُونَ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صد (٨٣-٩١).



٣- لا يرثه المسلم، ولا يرث الكافرُ المسلمَ.

لحديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَخِيَالِتُهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَّ هُ قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ»(١).

٤- لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر.

لقوله تعالىٰ: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَاَمَةُ مُؤْمِنَ ۗ خَيْرُ المُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَنكِمُ أَوْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ مُشْرِكِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ﴾ [البقرة:٢٢١].

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤَمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَامَتَحُوهُنَّ أَللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ فَأَمْتُكُمُ أَلَا مُرَجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ فَكُمْ وَلا هُمَّ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَاللَّتُمُوهُنَّ فَكُمْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَاللَّتُمُوهُنَّ أَكُوا فِي الممتحنة: ١٠].

٥- يجب على المسلم أن يهاجر من بلادهم إن لم يستطع أن يقيم دينه.

لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ ۗ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ مَا عَلَيْهُمْ جَهَنَمُ ۗ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ مَا اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).



ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ [النساء: ٩٧-٩٩].

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِيهُ عَنْهُا، قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ

٦- عدم بداءتهم بالسلام.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا اللهِ عَلَى النَّهُ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ »(٢).

٧- لا يُصَدَّرُون في المجالس، ولا يُفْسَح لهم الطريق؛ لحديث أبي هُرَيرَة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ المتقدم.

٨- عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي.

لقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة:٢٨].

وعن أبي هُرَيْرة رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّنُ بِمِنَّىٰ: «أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلَا يَطُوفَ مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّنُ بِمِنَّىٰ: «أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»، ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلِيًّا عَلِيً فِي أَهْلِ مِنَّىٰ يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا يَحُجُّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رَضَالِيَهُ عَنْهُ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيًّ فِي أَهْلِ مِنَّىٰ يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (٢٦٠٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧).



٩- يجب على ولي الأمر أن يخرجهم من جزيرة العرب.

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلْهُ عَنْهُا، أَن النبي اللهِ قال في مرض موته: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ» (١).

وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَّالِلْهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّىٰ لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» (٢).

١٠- عدم الثناء عليهم ومدحهم.

لأن الله تعالىٰ ذمهم، وهم أعداء الله تعالىٰ ورسوله، فكيف تمدحهم؟

١١- تحريم التشبه بهم في لباسهم ومأكلهم ومشربهم.

١٢- لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم والإعجاب بهم، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ﴾ (٣).

فائدة: ما يجوز التعامل به مع الكفار (4).

البيع والشراء؛ لأن النبي هي وأصحابه رَضَالِتَهُ عَنْمُ كانوا يبيعون ليهود المدينة ويشترون منهم.

٢- الاستفادة من خبراتهم، واستأجارهم للعمل.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٠١١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صر (٩١ - ٩٣).



لأن النبي هه استأجر كافرًا يدله على الطريق؛ لأنه كان هاديًا خِرِّ يْتًا (١).

٣- عَقْد المعاهدات معهم إن كانت في مصلحة المسلمين.

لأن النبي هذه صالح الكفار، كما في صلح الحُدَيبية (١٠).

٥- مكافأتهم إذا أحسنوا إلينا.

لقوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَا كُو اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ( ﴿ ﴾ [الممتحنة: ٨].

وعَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُم، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ هُ فَلْتُ: وَهِي رَاغِبَةٌ، أَفَأُصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ» (٣).

#### **∞~~**\$\$**\$\$**\$€

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٢٦٣)، وخِرِّيتًا: أي ماهرا بالطريق عارفا به. [انظر: «النهاية في غريب الحديث»، لابن الأثير (٢/ ١٩)].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٧٣١)، ومسلم (١٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).



## الناقض الرابع

## قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُهُ ٱللَّهُ تعالى:

الرابع: من اعتقد أنَّ غيرَ هَدي النبي الله أكملُ من هديه، أو أنَّ حكمَ غيره أحسنُ من حُكمِه، كالذين يفضِّلون حكمَ الطواغيت على حُكْمِه، فهو كافر.

\_\_\_\_\_ الشّن سير \_\_\_\_\_

قوله: «الرابع»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قـولـه: «من اعتقد أن غير هدي النبي هي أكمل من هديه»: أي من اعتقد أن شرع، وسنة غير النبي هي أكمل وأفضل من شرعه وسُنتَه هي فهو كافر.

وحكم النبي ركا هو قضاؤه بين الناس.

لأن حُكم النبي هي هو حكم الله تعالى.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُنُّ يُوحَىٰ ﴿ ﴾ [النجم:٣-٤].



وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ۗ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء:١٠٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٦٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ آ [الأحزاب:٣٦].

قوله: «كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه»: الطواغيت: جمع طاغوت، والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع أو مطاع.

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله(١).

## 

١- من حكم بغير ما أنزل الله لهوئ أو سُمْعَة أو لمنصِب، وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من غيره، فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر.

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين»، لابن القيم الجوزية (١/ ٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صد (٩٨ - ١٠٢).

## بشنج بقاقض الأجيا إهاء



۲- من حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أنه أفضل من حكم الله فهو
كافر.

٣- من حكم بغير ما أنزل الله نتيجة خطأ في اجتهاد، وهو أهلٌ للاجتهاد، فله أجر، لحديث عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَحْوَلْيَهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَهْ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً فَلَهُ أَجْرٌ» (١).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).



## الناقض الخامس

### قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُ أُلَّتُهُ تعالى:

الخامس: من أبغضَ شيئًا مما جاء به الرسول هي ولو عمِل به كفر.

----- مهالشتن دهمو

قوله: «الخامس»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قوله: «من أبغض»: البغض أشد الكره(١).

قوله: «شيئًا»: نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فلا يلزم أن يبغض كلَّ ما جاء به الرسول ، فمن أبغض ولو حديثا جاء به الرسول ، كفر.

قوله: «مما جاء به الرسول هها»: لأن ما جاء به الرسول هه وحي من الله؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ الله؛ النجم:٣-٤].

قوله: «ولو عمل به»: مثل المنافقين، كمن يصلي وهو يبغض الصلاة، أو يَحكم بشرع الله وهو يبغضه، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان العرب»، مادة «بغض».



قال تعالىٰ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المنافقون: ١].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا ۚ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ إِنَّ ﴾ [النساء: ٦١].

قوله: «كفر»: لقوله تعالىٰ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (أَنَّ ﴾ [محمد: ٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ﴿ النساء:٦٥].

## فائدة: الذي يبغضون ما أنزل الله تعالى فريقان(١):

الثاني: المنافقون، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوُاْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوُاْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ إِنَّ ﴾ [النساء: ٦١].

أما المؤمنون فيُحبون ما أنزل الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ اللهِ تعالىٰ فَوْلَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَا مِكُمُ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَا مِكُمُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَا مِكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صـ (١١١-١١١).



## النـاقض السادس

### 

### قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُ أَللَّهُ تعالى:

السادس: من استهزأ بشيء من دِين الله، أو ثوابه، أو عقابِه عقابِه كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايَكِهِ وَرَسُولِهِ عَقَابِه كُنْتُمُ تَسَتَهُزِءُونَ ﴿قُلُ لَا تَعَلَكُرُواْ قَدُ كَفَرُتُم بَعَدَ إِيمَكِمُ ﴾ كُنْتُمُ تَسَتَهُزِءُونَ ﴿قُلُ لَا تَعَلَكُرُواْ قَدُ كَفَرُتُم بَعَدَ إِيمَكِمُ ﴾ [التوبة: ٢٥- ٦٦].

\_\_\_\_\_ الشّن حرب والشّن من الشّن عن الشّ

قوله: «السادس»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قوله: «من استهزأ»: الاستهزاء يكون باللسان، أو بالإشارة.

قوله: «بشيء من دين الله»: شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فلا يلزم أن يستهزأ بشرع الله كله بل من استهزأ بشعيرة واحدة من شعائر الإسلام، كاللحية، أو النقاب كفر.

قوله: «أو ثوابه»: الذي أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة.

قوله: «أو عقابه»: الذي أعده الله للكفار، أو المنافقين النفاق الاعتقادي، أو من شاء من عصاة الموحدين في النار.

قوله: «والدليل»: أي الدليل على كفر من استهزأ بشيء من دين



الرسول على أو ثوابه، أو عقابه.

قوله: الْ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِءُونَ فَيْ لَا يَعْنُدُرُواْ قَدَّ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ الله سبب نزول هذه الآيات ما رواه كعب بن مالك في ، قال: نزل نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ في فِي جَانِبنَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللهِ إِنَّهُمْ أَرْغَبُنَا بُطُونًا، وَأَخْشَانَا عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَأَضْعَفْنَا فَقُولُ بَعْضُهُمْ: وَاللهِ إِنَّهُمْ أَرْغَبُنَا بُطُونًا، وَأَخْشَانَا عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَأَضْعَفْنَا فَقُولُ بَعْضُهُمْ: وَلَيْ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَوَلَيْنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ اللَّهُمُ لَيَقُولُ بَ إِنَّمَا صَكُنًا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ مُ قُلُوبًا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا مَالَيْتُهُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ نَعْدَدِ مَا مَالَيْتُهُمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ بَعْمُ وَلَكِنَّهُ كَانَ اللهِ وَاللهِ مَا مَالَيْتُهُمْ، فَسَارَ النَّبِي فَي وَجَعَلَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ وَيَعْبَذُرُ إِلَيْهِ وَيَسِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِبَيْهِ الدَّمُ (اللهِ وَاللهِ وَيَعِيرُهُ وَيَعِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِيبُهُ الدَّمُ (اللهِ وَيَسِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِيبُهُ الدَّمُ (اللهِ وَيَسِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِيبُهُ الدَّمُ (اللهِ وَيَسِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِيبُهُ الدَّهُ وَيَسِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِيبُهُ الدَّمُ (اللهُ وَيُسِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِيبُهُ الدَّمُ (اللهِ وَيَسِيرُ مَعَهُ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَقِيبُهُ الدَّهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلِيلُو اللهُ وَيُسْتِولُ اللهِ وَيَسِيرُ وَيُسِيرُ مَا مَا أَنْهُ وَيُسِيرُ وَيُسِيرُ وَيُسْتُوا مُنْ عَلَا مُؤْلِولُهُ وَيُسْتُوا اللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَل

## يؤخذ من هذه الآية (٢):

١- وجوب احترام وتعظيم الله على، ومن تنقُّص الله كفر.

٢- وجوب احترام الرسول ١٠٠٠ ومن تنقُّصه كفر.

٣- وجوب احترام القرآن الكريم، ومن تنقُّصه كفر.

٤- وجوب احترام و تو قير الصحابة رَضَاً لِللهُ عَنْهُم، و من تنقَّصهم كفر.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صـ (١٢٩ -١٣١).



٥- وجوب احترام الدين، ومن تنقَّصه كفر.

٦- وجوب احترام العلماء، ومن تنقّص أحدًا منهم لأجل ما معهم من العلم كفر.

**∞~~®®®~~~**€



## النـاقض السابع

### قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَهُ أللَّهُ تعالى:

السابع: السحر، ومنه الصرفُ والعطف، فمن فعله أو رَضيَ به كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاً إِنَّمَا نَحُنُ فِتَ نَةُ فَلا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة:١٠٢].

\_\_\_\_\_ الشرح وي الشرح وي و \_\_\_\_\_

قوله: «السابع»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قـوله: «السحر»: لغة: عبارة عما خفي ولطُف سببه، ومنه سمِّي آخر الليل سَحَرا، وسميت أكلة السحر سحورا(١).

وشَرعًا: هو عُقَدُ ورُقىً وكلام يُتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئا في بدن المسحور أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له، وله حقيقة، فمنه ما يقتُل، وما يُمرِض، ويأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يُفرِق بين المرء وزوجه، وما يبغِض أحدهما إلىٰ الآخر، أو يحبِّب بين اثنين (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان العرب»، مادة «سحر».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني»، لابن قدامة (١٢/ ٢٩٩).



قوله: «ومنه»: أي من أنواعه.

قوله: «الصرف»: أي التفريق بين المتحابين.

قوله: «والعطف»: أي الجمع بين المختلفين.

قوله: «فمن فعله أو رضي به كفر»: أي من سحر، أو رَضي بالسحر كفر.

قوله: «والدليل»: أي علىٰ كفر الساحر، ومن رضى بالسحر.

قوله: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاً إِنَّمَا نَحُنُ فِي عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَكُفُرُ ﴾ الله عني من أراد أن يتعلم السحر فلا بد أن يكفر.

## ومن الأدلة الأخرى على كفر الساحر(١):

1- قوله تعالىٰ: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَن ﴾، أي ما تتقوّله وتزوّره الشياطين في ملك وعهد سليمان عَلَيْهِالسّلامُ، وتركوا ما أوحىٰ الله تعالىٰ إلىٰ رسوله ﴿ هَذَا مَن عبادة الطاغوت، وقد سمىٰ الله تعالىٰ طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله، عبادة، فقال تعالىٰ: ﴿ ٱتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرُبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلّا لِيعَبُدُواْ إِلّا لِيعَبُدُواْ إِلّا لِيعَبُدُواْ إِلّا لِيعَبُدُواْ إِلّا هُوَ سُبُحَنَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَلَهُ اللهِ هُواللهُ اللهُ عَلَي بن حاتم وَعَلِيلُهُ عَنْهُ حين سمع رسول الله علي يتلوها: إنا لسنا نعبدهم قال: «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَتُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَتُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَتُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ مَا يَتُولُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: «معارج القبول»، للشيخ حافظ الحكمي (٢/ ٥٥٠ - ٥٥).



كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»(١)، فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان فكيف في طاعة الشيطان فيما ينافي الوحي؟!.

٢- قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ برَّأَ الله ﷺ نبيه عَلَيْهِ السَّلَمُ من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه تعالىٰ منه هو علم الساحر وعمله، وإن كان بريئًا من الكفر كله معصومًا مما هو دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه.

٣- قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّحْرَ ﴾، أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عَلَيَّالِسَلَمُ بقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر؛ لأن السحر كفر؛ ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر فقال تعالى: ﴿وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يَعَلَيْمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾، وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه، أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذا لا فرق بينه وبينهم.

3- قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعِني اللّهِ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ وَلَا يَعْلَمُونَ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ وَلا نصيبٍ النفُسَهُمُ لَا قَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللّهَ اللهِ عَني : من حظّ ولا نصيبٍ وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفىٰ بدخول الجنة خلاقا، ولا يَدخُل الجنة مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفىٰ بدخول الجنة خلاقا، ولا يَدخُل الجنة

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الترمذي (٩٥ ، ٣)، وحسنه الألباني.



إلا نفسٌ مؤمنة.

٥- قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ( ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللهِ المحمد والقرآن، واتقوا السحر وسائر الذنوب، وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن التقي: ولو أنه آمن واتقىٰ.

فائدة [1]: السحر يؤثر في الأبدان بالمرض والقتل، والأبصار بالتخييل، ولكن بقضاء الله وقدرته الكونية لا الشرعية.

ومن أمثلة سحر الأبدان: سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي ، فعَنْ عَائِشَة رَحَيَلِهُعَهَ، قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِيُ هُ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي، دَعَا اللهَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُو عِنْدِي، دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَأْنِي فِيمَا اسْتَفُتيْتُهُ فِيهِ» وَدَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا فَيْكُ عِنْدَ رَجُلَيّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿جَاءَنِي رَجُلانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ عِنْدَ رَجُلِيّ، ثُمَّ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ اليَهُودِيُّ عِنْدَ رَبُولِ؛ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ، الرَّبُولِ؛ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ، وَلَى البَّهُ فِي إِنْ وَانَ»، قَالَ: فَي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ، مَنْ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ: فِي بِعْرِ ذِي أَرْوَانَ»، قَالَ: فَي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ، مَنْ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ: فِي بِعْرِ ذِي أَرْوَانَ»، قَالَ: فَلَا مَعْمَا النَّعْقِ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ البِعْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخُلُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ عَائِشَةً قَالَ: «وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهُا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» فَقَالَ: «وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَا ضَرَجْتَهُ؟ قَالَ: «لا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللهُ وَشَفَانِي اللهُ وَسُولَ اللهُ وَسُولَ اللهُ وَاللّهُ الْمُؤْمَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ وَلَكَانَ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ



وَخَشِيتُ أَنْ أُثُوِّرَ عَلَىٰ النَّاسِ مِنْهُ شَرَّا»، وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ (').

قال القاضي عياض: وكل ما جاء في الروايات من أنه يُخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرَّق إلىٰ العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا علىٰ الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة (٢).

ومن أمثلة سحر الأبصار: سحر قوم فرعون، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَجَاءً و بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَاءً و بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قال ابن هبيرة: «أجمعوا على أن السحر له حقيقة، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده»، ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر".

وقال القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، خلافًا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييني حيث قالوا: إنه تمويه وتخييل<sup>(1)</sup>.

#### فائدة [7]: حد الساحر.

حد الساحر ضربه بالسيف.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٧٦٦)، ومسلم (٢١٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم»، للنووي (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم»، لابن هبيرة (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي (٢/ ٤٦).



فعَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ رَضَيَّكُ عَنهُ: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ<sup>(۱)</sup>.

### فائدة [7]: حكم حل السحر.

حل السحر له حالان:

الأولى: حَلُّ السحر بالرقى والتعاويذ من الكتاب والسُّنَّة، وهذا جائز، فقد ثبت أن جبريل عَلَيْهِ السَّكم، وعائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا رقيا النبي السَّكم، وعائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا رقيا النبي السَّعوذتين.

الثانية: حَلُّ السحر بسحر مثله، وهذا محرم؛ لأنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، وتقرُّب إلى الشيطان بأنواع القُرَب ليبطل عمله عن المسحور.

#### **>€**\$\$\$€\$\$\$€

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الشافعي في «مسنده»، صد (۳۸۳)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۹۸۲)، والبيهقي في «المعرفة» (۱٦٤٥٦)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۲۲۷۷)، وصححه ابن حزم في «المحلیٰ» (۸/ ۲۰۰).



# الناقض الثامن

## قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُهُ ٱللَّهُ تعالى:

الثامن: مُظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلِّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ ﴾ [المائدة: ٥١].

\_\_\_\_\_ الشتىح دىروسالستىر

قوله: «الثامن»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قوله: «مظاهرة المشركين»: أي معاونتهم، فالمظاهرة هي المعاوَنة.

قوله: «ومعاونتهم على المسلمين»: هذا من عطف التفسير.

قوله: (﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ ﴾ ا: أي بالمعاونة والنُّصْرَة.

قوله: (﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ ): أي من المشركين.

قوله: ﴿ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ": أي لا يوفقهم للإسلام.

فائدة: أقسام مظاهرة الكفار على المسلمين(١):

١- مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صـ (١٥٨ -١٦٠).



الكفر والشرك، فهذا كفر أكبر؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۗ الكفر والشرك، فهذا كفر أكبر؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۗ

٣- مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع بغضه لدين الكفار، وهو مختار لذلك، فهذا فاعل لكبيرة من الكبائر، ويُخْشَىٰ عليه من الكفر.





## النـاقض التاسع

## قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَهَدُاللَّهُ تعالى:

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يَسَعُهُ الخروج عن شريعة موسى شريعة محمد الله كما وَسِع الخَضِر الخروج عن شريعة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فهو كافر.

\_\_\_\_\_ الشتىح دىروسالستىر

قوله: «التاسع»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قوله: «من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ها»: أي يمكنه أن يتعبد لله تعالى بشريعة غير شريعة الرسول ها.

قوله: «كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ»: اختلف العلماء في الخَضِر هل هو نبيُّ، أو ولي، والراجح أنه ولي، كما اختلفوا في حياته، والصحيح أنه ميت، لقوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبُشَرِمِّن قَبْلُكُ ٱلْخُلِدُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبُشَرِمِّن فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِمِّن اللهُ اللهُ

قوله: «فهو كافر»: لأن النبي ، أرسل إلى الناس كافة، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد بدينٍ غير دينه.



قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سأ:٢٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَهَا يَهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿ قُلْ يَهَا يَهُمُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَالْكُولُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يُمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ (١).

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَيْلَهُ عَهُا، أَنَّ النَّبِيَ هُ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي المَعَانِمُ وَلَمْ تَجِلَّ لِإَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً (\*).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَخِوَلِيَهُ عَنْهُا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ، أَتَىٰ النَّبِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُب، فَقَرَأَهُ عَلَىٰ النَّبِيُ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ الْخَطَّاب، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فَعَضِبَ وَقَالَ: "أَمُتَهَوِّكُونَ" فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّاب، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٣) أمتهو كون: أي أمتحيرون، والمتهوك: الذّي يقع في كل أمر، وقيل: هو التحير. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٢٨٢)].

## بشنج بقاقض الالماله



لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ حَيَّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبَعَنِي "().

## فائدة [١]: الخروج عن شريعة الرسول 🦚 نوعان (٢):

الأول: خروج كلي أو جزئي مع استحلال المعصية، فهذا كفر.

الثاني: خروج من غير استحلال المعصية، فهذا ليس بكفر.

### فائدة [7]: يدخل في هذا الناقض ":

١- العلمانيون الذي ينادون بفصل الدين عن الدولة.

 ۲- علماء الكلام والمنطق الذين يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة.

٣- من يقول: إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي، ولا تصلح للوقت الحاضر.

٤- من ابتدع بدعة في الدين، أو أحدث حدثا يظن أنه خير.

٥- من تشبَّه بالكفار في بعض الأمور.

#### **PANO®®®™**

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (١٥١٥٦)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صـ (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق، صه (١٨١ –١٨٣).



# الناقض العاشر

## قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَهَهُ اللَّهُ تعالى:

العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه، ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ عَثُمَّ أَعْضَ عَنْهَا وَالدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ عَثْمَ أَعْضَ عَنْهَا وَالسَجِدة: ٢٢].

\_\_\_\_\_ الشّن سير \_\_\_\_\_

قوله: «العاشر»: أي من نواقض الإسلام العشرة.

قوله: «الإعراض عن دين الله»: أي الانصراف عن الدين مع عدم الرغبة فيه.

قوله: «لا يتعلمه»: أي لا يتعلم دينه رغبة عنه لا كسلا، أو عدم قدرة، فإنه يكفر؛ لأنه لا يريد الدين، وهذه طريقة النصارئ والصوفية، فإنهم يُعرِضون عن التعلم.

قوله: «ولا يعمل به»: أي رفض العمل به مع قدرته عليه وتمكُّنه منه، كمن يأبئ أن يصلي أو يحج، فإنه يكفر، وهذه طريقة اليهود، فإنهم يُعرِضون عن العمل بما علموا.

قوله: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاينتِ رَبِّهِ - ثُرَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ ا: أي



لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها، ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها، كأنه لا يعرفها(١).

قوله: «﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴾»: أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام (٢).

١- قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الأحقاف: ٣].

٢- قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ
رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ إِنَّى ﴾ [النساء: ٦١].

٣- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَكِكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا مَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( أَنَاهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( أَنَاهُ كُلُوبَهُم بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( أَنَاهُ الله الله بِهِ: ١٢٧].

٥- قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسَلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ﴾ [الجن: ١٧].

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦/ ٧٠).



7- عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَخَلِكَا عَنْ النَّبِيِّ فَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَىٰ وَالعِلْمِ كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الماءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلاَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً المَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِثُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ أَخْرَىٰ إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِثُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ أَخْرَىٰ إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِثُ كَلاً، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ وَاللهُ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ اللهُ اللهِ عَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ

## فائدة [7]: تعلم العلم على نوعين:

الأول: فرض عين، وهو ما يلزم تعلمه على كل مسلم، كمجمل العقيدة الصحيحة، وكيفية الوضوء والصلاة ونحو ذلك.

الثاني: فرض كفاية، وهو ما يلزم تعلمه على جملة المسلمين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، مثل أحكام المواريث، والنكاح، والقضاء ونحو ذلك.

#### **ൗ€~**?9<mark>&®®</mark>€~~~~

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).



# الخاتمــة

### قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُ أللَّهُ تعالى:

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره.

وكلُّها من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يحذرَها، ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجِبات غضبه، وأليم عقابه.

وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

----- محمالشنع وجهو

قوله: «ولا فرق في جميع هذه النواقض»: أي التي ذكرها.

قوله: «الهازل»: أي المازح الذي يتكلم بكلام على سبيل الفُكَاهة.

قوله: «والجاد»: أي الذي يتكلم بكلام قصدًا.

قوله: «الخائف»: أي الذي يفعل الفعل، أو يقول القول مكرَها؟



كمن يقول كلمة الكفر، أو يذبح لغير الله، أو يسب الإسلام لأجل الخوف من الكفار؛ لأن هذا مداهنة.

قال تعالىٰ: ﴿ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ العة: ٨١].

وقال تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [القلم: ٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِن كَادُواْلِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّاتَغَنَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ ثَنَى وَلَوْلَاۤ أَن ثَبَّنَٰنَكَ لَقَدُ كِدتَّ مَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَآتَعَنَ وَلِي اللهِ عَلَيْنَا فَلَهُ لَكِدتَّ مَرْكَ أَلَا عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ [الإسراء:٧٣-٧٤].

والمداهنة لا تجوز في دين الله تعالى حتى لو كان الإنسان خائفا، بل يجب عليه أن يتمسك بدينه مع الخوف ما لم يصل إلى حد الإكراه، فإذا وصل إلى حد الإكراه جاز له فعل ما أكره عليه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَةً ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُورَ وَقُوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُورَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ أَبِأَلْإِيمَانِ وَلَاكِن مَن شَرَحَ بِأَلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ أُللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (إِنَّا ﴾ [النحل:١٠٦](١).

قوله: «وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوعًا»: هذا تعليل لسبب اختيار المصنف لهذه النواقض العشرة دون غيرها.

قوله: «فينبغي للمسلم أن يحذرها»: أي يجب على المسلم

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح نواقض الإسلام»، للشيخ صالح الفوزان، صـ (١٩٨).



أن يحذرها ويحترس من الوقوع فيها.

قوله: «ويخاف منها على نفسه»: كما خاف إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ من اللهِ قوع في الشرك فقال: ﴿وَٱجۡنُبۡنِي وَبَغِيَ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللهِ قوع في الشرك فقال: ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَغِيَ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ وَإِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قـولـه: «نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه»: أي نعتصم بالله تعالى مما يوجب غضبه وأليم عقابه.

قوله: «وصلى الله»: الصلاة من الله تعالى على عبده معناها: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى(١).

قوله: «وسلم»: السلام له معنيان:

أحدهما: طلب السلامة من الشرور والآفات.

**والثاني:** التحية<sup>(٢)</sup>.

قوله: «على خير خلقه محمد»: أي أفضل خلق الله تعالىٰ.

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَلا فَخْرَ»(٣).

قـولـه: «وعلى آله»: المقصود بآل النبي هي هنا هم أزواجه والحسن والحسين ومن اتبعه هي من بني المطلب وبني هاشم رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مقاييس اللغة»، و «لسان العرب»، مادة «سلم».

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٩١٤٨)، وابن ماجه (٤٠٠٨)، وصححه الألباني.



قـولـه: «وصحبه أجمعين»: الصحب جمع صاحب، وهو من لقى النبى ه مؤمنا به ومات على ذلك (١).

ختم المصنف رَحْمُهُ اللهُ رسالته بالصلاة على الرسول ﴿ وعلى آله وصحبه رَحْمَالِيّهُ عَلَمْ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِ عَلَهُ مُصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ مَنْ اللّهِ عَلَى النّبِيّ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## تم الشرح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

**>€**\$\$\$€\$\$\$€

<sup>(</sup>١) انظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»، لابن حجر العسقلاني ، صـ (١١١).



## الأسئـلة والمناقشـة

في ضوء دراستك لكتاب «إعلام الأنام بشرح نواقض الإسلام» أجب عن الأسئلة الآتية:

- ١- لا يتحقق إسلام عبد إلا بثلاثة أشياء. وضح ذلك.
- ۲- الردة تحصل بأربعة أمور. وضح ذلك، مع ذكر مثال علىٰ كل نوع.
- ٣- الشرك قسمان: أكبر وأصغر. وضح ذلك مع بيان الفرق بينهما.
- **٤-** ينقسم الشرك باعتبار أقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وضح ذلك.
- ٥- عرف العبادة لغة وشرعًا، وبين أركانها، وشروطها. مع ذكر الأدلة على ما تقول.
  - ٦- التوسل قسمان. وضح ذلك مع ذكر الأدلة على ما تقول.
- ٧- لا تخرج شبهات المخالفين لأهل السنة في باب التوسل عن أحد أمرين. وضح ذلك بالتفصيل.
- الدعاء نوعان. وضح ذلك، مع بيان حكم صرفهما لغير الله تعالىٰ.
  - ٩- عرف الشفاعة لغة وشرعًا، ثم عرِّج بذكر شروطها.
- ١٠- ما حكم التوكل على غير الله تعالى ؟ مع ذكر الأدلة على ما تقول.

## إِخْلِادُ الْآلِثِ الْمِنْاءُ



- 11- اذكر بعض الأحكام المترتبة على تكفير الكفار.
  - ۱۲- اذكر ما يجوز التعامل به مع الكفار.
  - ١٣- ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله عَكْ؟
- ١٤- الذي يبغضون ما أنزل الله تعالى فريقان. وضح ذلك بالأدلة.
- 10- اذكر خمس فوائد مما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَاينهِ وَ وَرَسُولِهِ عَنَا لَتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنتُمْ تَعَدُ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَعَفُ عَن كُنتُمْ تَعَدُ أَيمَانِكُمْ أَعُدُ وَكُلُولُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةً مِّنَاكُمْ نُعُدَدِ مُ طَآبِفَةً إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ١٦- عرف السحر لغةً وشرعًا، مع بيان الدليل على حرمته.
- 1۷- السحر يؤثر في الأبدان بالمرض والقتل، والأبصار بالتخييل، ولكن بقضاء الله وقدرته الكونية لا الشرعية. وضح ذلك.
  - ١٨- ما حد الساحر، وما حكم حل السحر؟
  - 19- ما هي أقسام مظاهرة الكفار على المسلمين؟
  - ٧٠- الخروج عن شريعة الرسول 🐲 نوعان. وضح ذلك.
    - ٢١- اذكر ثلاث أدلة علىٰ الناقض العاشر.
    - ٢٢- تعلم العلم على نوعين. وضح ذلك.
- ٢٣ ما حكم الهازل والخائف والمكرَه إذا قال قولًا أو فعل فعلًا يخرجه من الإسلام؟

## وفقكم الله.



# المصادروالمراجع

1- إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، للوزير عون الدين بن هبيرة [ت ٥٦٠هـ]، دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهري، طبعة: دار العُلا – مصر، الطبعة: الثانية، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.

٢- إرواء الغليل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]،
طبعة: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٣٩٩هـ.

٣- أصول الإيمان، لنخبة من العلماء، طبعة: دار المجد مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.

3- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية [ت ٧٥١هـ]، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، طبعة: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولىٰ، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.

٥- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد الحسيني الزَّبيدي [ت ١٢٠٥هـ]، تحقيق: مجموعة من المحققين، طبعة: مطبعة حكومة الكويت، الطبعة: الأولى، ١٣٨٥هـ، ١٩٦٥م.

7- التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني [ت ٨١٦هـ]، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.



٧- تفسير ابن كثير [تفسير القرآن العظيم]، لإسماعيل بن عمر بن
كثير القرشي الدمشقي [ت ٤٧٧هـ]، تحقيق: سامي بن محمد سلامة،
طبعة: دار طيبة – الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.

٨- تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور [ت ٧٣هـ]، تحقيق: محمد عوض مرعب، طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولئ، ٢٠٠١م.

9- التوسل أنواعه وأحكامه، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]، تحقيق: محمد عيد العباسي، طبعة: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م.

-۱۰ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي [ت ۲۷۱ه]، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طبعة: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ۱۳۸٤هـ، ۱۹۶۲م.

11- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني [ت ٤٣٠هـ]، طبعة: السعادة - مصر، ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م.

17- حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية، لإسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري [ت ١٤١٧هـ]، طبعة: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٠م.

١٣- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، لعلماء نجد الأعلام، تحقيق:

### بشنج بقاقض الأشار في



عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م.

18- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]، طبعة: دار المعارف، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولىٰ، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.

10- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي [ت ٤٥٨هـ]، طبعة: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأول، ١٤٠٥هـ.

17- سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني [ت ٢٧٣هـ]، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء الكتب العربية- مصر.

1۷- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني [ت ٢٧٥هـ]، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة: المكتبة العصرية - بيروت.

۱۸- سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي [ت ٢٧٩هـ]، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر [ج ١، ٢]، ومحمد فؤاد عبد الباقي [ج ٣]، وإبراهيم عطوة عوض [ج ٤، ٥]، طبعة: شركة مكتبة، ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي- مصر، الطبعة: الثانية، ١٩٧٥هـ، ١٩٧٥م.

19- سنن النسائي الصغرى، لأحمد بن شعيب النسائي [ت ٣٠٣هـ]، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طبعة: مكتب المطبوعات



الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، ٢٠٦هـ، ١٩٨٦م.

- ۲۰ سنن النسائي الكبرى، لأحمد بن شعيب النسائي [ت ٣٠٣هـ]، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م.

٢١- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي [ت ١٨ ٤هـ]، تحقيق: أحمد بن حمدان الغامدي، طبعة: دار طيبة - السعودية، الطبعة: الثامنة ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.

۲۲- شرح صحيح مسلم «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»،
للنووي أبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف [ت ٢٧٦هـ]، طبعة:
دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ.

٣٢- شرح نواقض الإسلام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة: الثامنة، ١٤٣٢هـ، ٢٠١١م.

71- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي [ت ٣٩٣هـ]، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.

٢٥- صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري [ت ٢٥٦ هـ]، ترقيم عبدالباقي، طبعة: دار الشعب- القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.

### بشنج بعَ اقْضِ الْأَسْ الْمِرْاءُ



77- صحيح الجامع، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٩٨٨هـ، ١٩٨٨م.

۲۷- صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي [ت ٢٦١هـ]، طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٢٨- صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]، طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ.

٢٩- صحيح وضعيف سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]، طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ.

- ٣٠ صحيح وضعيف سنن الترمذي، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]، طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ.

٣١- صحيح وضعيف سنن النسائي، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠هـ]، طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ.

٣٢- العبودية، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية [ت ٧٢٨هـ]،



تحقيق: محمد زهير الشاويش، طبعة: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: السابعة ٢٠٠٦هـ، ٢٠٠٥م.

٣٣- كشاف القناع عن الإقناع، لمنصور البُهُوتي [ت ١٠٥١هـ]، تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، طبعة: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م.

**78- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي**، لمحمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي الثعالبي [ت ١٣٧٦هـ]، طبعة: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة: الأولىٰ: ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م.

**٣٥- لسان العرب**، لمحمد بن مكرم بن منظور [ت ٧١١هـ]، طبعة: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٤هـ.

77- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران [ت ١٣٤٦هـ]، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ.

٣٧- مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية [ت ٧٢٨ه]، طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.

٣٨- المحلى بالآثار، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري [ت ٤٥٦ه]، طبعة: دار الفكر - بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ.



79- مسند أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني [ت ٢٤١هـ]، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طبعة: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، ٢١٦هـ، ١٩٩٥م.

•٤- مسند أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني [ت ٢٤١هـ]، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٤٢١هـ، ٢٠٠١م.

13- مسند الشافعي، لمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي [ت ٢٠٤هـ]، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

27- مشاهير علماء نجد وغيرهم، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، طبعة: دار اليمامة، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٣٩٢هـ، ١٩٧٢م.

٤٣- المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان [ت ٢٣٥ه]، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ.

33- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، للشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي [ت ١٣٧٧هـ]، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، طبعة: دار ابن القيم- الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.

80- المعجم الكبير، للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير،



تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، طبعة: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.

73- معرفة السنن والآثار، لأبي بكر بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي [ت ٥٥٨ه]، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، طبعة: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي – باكستان)، دار قتيبة (دمشق – بيروت)، دار الوغاء (المنصورة – القاهرة)، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ، ١٩٩١م.

المغني، لابن قدامة المقدسي [ت ٢٠٠ه]، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، ود. محمد الحلو، طبعة: عالم الكتب الرياض، الطبعة السادسة، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

**١٨٥- مقاييس اللغة**، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ٣٩٥هـ]، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طبعة: دار الفكر، طبعة: ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.

٤٩- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني [ت ٨٥٢هـ]، تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة: الصباح – دمشق، الطبعة: الثالثة، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير [ت ٢٠٦ه]، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، طبعة: المكتبة العلمية – بيروت، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.



## مُحتويات الكِتابَ

| مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ترجمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اسمه ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولدهمولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طلبه للعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شيوخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دعوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مؤلفاتهمؤلفاته والمستعدد المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد |
| ثناء العلماء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| متن الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الناقض الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الناقض الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الناقض الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الناقض الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الناقض الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| الناقض السادس                                              |
|------------------------------------------------------------|
| الناقض السابع                                              |
| الناقض الثامن                                              |
| الناقض التاسع                                              |
| الناقض العاشر                                              |
| الخاتمة                                                    |
| الشرح                                                      |
| شرح عنوان الرسالة                                          |
| تعريف النواقض                                              |
| تعريف الإسلام                                              |
| معنى البراءة                                               |
| فائدة [١]: لا يتحقق إسلام عبد إلا بثلاثة أشياء             |
| فائدة [٢]: مقصود المصنف رَحْمُهُ أَللَّهُ من عنوان الرسالة |
| فائدة [٣]: الأشياء التي تحصل بها الردة                     |
| الناقض الأول                                               |
| أنواع الشرك                                                |
| الشرك ينقسم باعتبار أقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام          |
| تعريف العبادة في اللغة والشرع                              |

### بشنج بقاقض الاثيارهن



| فائدة [١]: السحر يؤثر في الأبدان بالمرض والقتل، والأبصار                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بالتخييل، ولكن بقضاء الله وقدرته الكونية لا الشرعية                                             |
| فائدة [٢]: حد الساحر                                                                            |
| فائدة [٣]: حكم حل السحر                                                                         |
| الناقض الثامنالناقض الثامن التامن التامن التامن التامن التامن التامن التامن التامن التامن التام |
| فائدة: أقسام مظاهرة الكفار علىٰ المسلمين                                                        |
| الناقض التاسعالناقض التاسع                                                                      |
| فائدة [١]: الخروج عن شريعة الرسول 🥮 نوعان                                                       |
| فائدة [٢]: يدخل في هذا الناقض                                                                   |
| الناقض العاشرالناقض العاشر                                                                      |
| فائدة [١]: من الأدلة على كفر من أعرض عن تعلم دين الله                                           |
| وَ اللَّهُ اللَّهُ أَيضًا                                                                       |
| فائدة [٢]: تعلم العلم علىٰ نوعين                                                                |
| الخاتمة                                                                                         |
| معنىٰ صلاة الله                                                                                 |
| معنىٰ السلام                                                                                    |
| معنىٰ الآل                                                                                      |
| معنىٰ الصحب                                                                                     |
| الأسئلة و المناقشة                                                                              |

### بشنج بقاقض الاشيارهن





| ^ / |
|-----|
|     |
|     |
|     |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • •                     |                                         | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • •                   | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • •                   | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| •••••                                   | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| •••••                                   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| •••••                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         |                                         |                                         |                                         | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| ••••• | ••••• |
|-------|-------|
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

| ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ••••• |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| ••••• |                                         |                                         | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|       |                                         | • • • • • • • • • •                     | •••••                                   |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         | •••••                                   |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|       |                                         |                                         | •••••                                   |                                         |                                         |
|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • •                       |                                         |                                         |
|       | • • • • • • • •                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • •                     |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|       | • • • • • • • •                         |                                         | • • • • • • • • •                       |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| ••••• | •••••                                   | • • • • • • • •                         |                                         | • • • • • • • • • • • •                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ••••• | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • • •                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| ••••• | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|       |                                         |                                         | •••••                                   |                                         |                                         |

